

مجموعة الشياطين الي السياب للمساب للمساب المساب ال



الجاسوس

## الشياطين الـ ١١ ؟

انهم ١٢ فتي وفتاة في مثل الكهف السرى التي لا يعرفها احد ٠٠ اجادوا فنون القتال ٥٠ استخدام السدسات ٠٠ الغناجر ٠٠ الكاراتيه ٠٠. وهم جميعا يجيدون عدةلفات وفي كل مفامرة يشسترك لم يره احسد ٥٠ ولا يعرف حالياته احد ه

واحداث مفامراتهم تدورني كل البلاد العربية ..وستجد تفسك معهم مهما كانطدافي الوطن العربي الكبير ه











وقم ٥ - بو



من المغرب







## شخصية

كانت « إلهام » تقف في الشرفة الواسعة في المقر السرى للشياطين ، ترقب حركة العصافير وهي تتنقل من غصن إلى غصن في الحديقة الواسعة ، الخضراء تماما في هذا الوقت الربيعي ٠٠٠ كان هناك عصفوران يتنازعان على عود من القش ، ابتسمت « إلهام » وهي تشهد ذلك الصراع وفكرت : « الصراع في كل مكان ، حتى بين تلك المخلوقات الصغيرة ! »

انقسم عود القش بين العصفورين ، فطار كل منهما في اتجاه ، اقتربت « زبيدة » وهي تسألها : « هل تراقبين كعادتك ! » •













كان الصفير إشارة إلى اجتماع ، أسرعت « إلهام » و « زبيدة » في اتجاه الشياطين الذين كانوا يأخذون طريقهم إلى قاعة الاجتماعات •

وعندما أخذ كل منهم مكانه ، تعلقت أعينهم بمكان والخريطة ، فدائما تبدأ مغامرتهم فوقها ، يعرفون كل شيء عن طريقها ، ثم يبدأون التنفيذ ، ولم تمر دقائق حتى أضيئت الخريطة ، وظهرت فوقها التفاصيل ، كانت تشير إلى مدينة باريس ، عاصمة قرنسا .

نظر الشياطين إلى بعضهم ، فهذه ليست المرة الأولى التي يذهبون فيها إلى باريس ، فانهم يعرفونها جيدا ، حتى أنهم يستمتعون كلما كافت مغامرتهم هناك ، أو مروا بها ، « فأحمد » يحب تماثيلها الكثيرة التي تقام في كل مكان ، ويحب الكاتدرائية القديمة ، « كاتدرائية نوتردام » ، تلك التي ظهرت رواية مشهورة بها ، اسمها « أحدب نوتردام » ، و « عثمان » يحب مقاهيها الصغيرة الكثيرة المنتشرة على طول الشوارع ، و « إلهام » تعشق المسلة المصرية التي تنتصب في قلب باريس ، و « فهد » يعجه المصرية التي تنتصب في قلب باريس ، و « فهد » يعجه

قالت ﴿ إلهام ﴾ : ﴿ شيء مستع أن تراقبي ما يحدث فر هذا العالم الغريب علينا ، عالم الطيور • لقد شهدت معركة بديعة بين عصفورين حول عود قش ! » •

واستمرت « إلهام » تشرح « لزبيدة » ماشاهدته ، كانت « زبيدة » تصغى باهتمام أمام انفعال « إلهام » وحركات وجهها ويديها في التعبير ، غير أن صفيرا ما ، جعل «إلهام» تتوقف عن الاسترسال في حديثها ، لقد كان الصفير آت من الحديقة ، ظلت تستمع في تركيز ، ثم رفعت يدها تشير إلى مكان ما ، نظرت « زبيدة » إلى المكان ، فرأت عصفورا بديع الألوان ، حتى أن وجهها تهلل بالفرح ، وكأنها طفلة صغيرة ، قالت « إلهام » : « في مثل هـذا الوقت ، يمر ذلك الطائر من هنا ، يقف في نفس المكان ، ويرسل نفس الصفير ، وكأنه يرسل رسالة إلى أحد ما ٠٠٠ أو إلى مكان ما » •

نهر السين ، بتلك القوارب الكثيرة الطافية على سطحه ، و «خالد » يعجبه شارع « الشانزليزيه » الأنيق العريض ، و « عثمان » يقف كثيرا أمام « قوس النصر » الذي مر « نابليون » من تحته ، كل واحد له في باريس شيء يحبه ، ولذلك شعروا بالسيعادة عندما أضيئت الخريطة وظهرت عاصمة النور •

ورغم أن كلا منهم قد شرد يفكر في الأيام القادمة التي سوف يقضيها هناك ، إلا أن صوت أقدام رقم «صفر» أعادتهم من شرودهم ، وعندما توقفت تماما قال يرحب بهم: « أهلا بكم في اجتماعنا اليوم ، فمنذ مدة لم نعقد اجتماعات ، ولعلكم في شوق لرحلة جديدة ٠٠ أو مغامرة جديدة ٠٠ سرت ابتسامة رقيقة فوق وجوه الشياطين ، تحولت إلى انتباه شديد ، عندما قال رقم « صفر » : ( هناك شيء مافي باريس لا يعجبني ! ) ثم توقف عن الكلام، فتلاقت أعين الشياطين ، إنهم لم يفهموا بالضبط ماذا قصد رقم « صفر » ، ولذلك فقد ضحك ضحكة هادئة وهـ و يقول : ( لقد فهمتهم خطأ ، إنني أعرف أنكم تحبون باريس

وأنا أيضا أحبها ، ولى فيها ذكريات كثيرة ، إن الذي أقصده هو عميلنا « جان فال » ، لقد اختفى « جان » إلى الأبد ؛ والتقرير الذي أرسله إلينا « كوزان » ، يقول أن خلف اختفائه ذلك المجرم المدعو « لوكاتس » ، فهو الذي دبر له جريمة قضت عليه ) .

صمت رقم « صفر » ، وظل الشياطين في انتظار أن يعود للكلام ، فهذه المعلومات يعلمونها ، وقد أسفوا جدا ، عندما علموا ، لأنه كانت تربطهم « بجان فال » علاقة طيبة ، فهو الذي كان يتولى أمرهم عندما يصلون إلى هناك .

مرة أخرى عاد رقم «صفر» إلى الكلام: (لقد أرسل «كوزان» يقول أنه يتعقب «لوكاتس»، وأنه لابد أن يثأر منه، وأنتم تعرفون أن اختفاء عميل مثل «جان فال» يعتبر بالنسبة لنا خسارة فادحة، بجوار أنه إنسان عزيز علينا، لقد كانت «لجان» أعمال جيدة كثيرة).

صمت رقم « صفر » مرة أخسرى ، كان الشسياطين يشعرون بالقلق ، قحتى هذه اللحظة ، لم يقدم لهم أى

ليفكروا ، أو ليثبتوا المعلومات في أذهانهم ، فبعد أز صمت فترة قال : « سوف أترككم قليلا » • آخذ صون خصواته يبتعد حتى تلاشي تماما ، واستغرق الشياطين في تفكيرهم ، لكن فجأة ، لفت أنظارهم اختفاء الخريطة ، ثم ظهرت صورة لشارع نصف مزدحم ، كان بعض الرجال يمشون ، وسيدات وأطفال ، وكلاب ، وسيارات أيضا . تركزت الصورة أكثر على وجه رجل بين الزحام ، حتى أصبح الوجه فقط هو الموجود على الشاشة ، لم تكن الصورة واضعة التفاصيل بشكل جيد ، خرجت دائرة زرقاء ودارت حول الوجه ، ثم جاء صوت رقم « صفر» : هذه هی صورة « لوکاتس » ، کما يقول « کوزان » ، وهي كما ترون غير واضحة تماما !

صمت رقم «صفر» ، واستغرق الشياطين في مراقبة الصورة ، وهم يحاولون أن يجمعوا أي تفاصيل فيها ، حتى تتركز في أذهانهم ، غير أنهم كانوا يشعرون بالحيرة، فحتى الآن ، لم يقل رقم «صفر» ماهو المطلوب ، ودارت لأسئلة في أذهانهم ، بحثا عن هذا المطلوب الذي لم يقنه

معلومة جديدة ، لكنهم يعرفون رقم « صفر » جيدا ، أنه لا يقول مايريد في البداية ، أنه دائما يقوم بتقديم صورة كاملة ، ثم يقول المطلوب في النهاية ، ولذلك ، فقد كانوا يجلسون قلقين ، كانوا يريدون أن يصلوا إلى النهاية بسرعة ، حتى ينطلقوا في مغامرتهم الجديدة ، قال رقم « صفر » بعد قليل : (إن آخر تقرير وصلنا من « كوزان» ٠٠ جاء أمس ، وفيه يقول أنه ثأر أخيرا من « لوكاتس » وأنه اختفى إلى الأبد هو الآخر ، ثم أرسل لنا صورة للمجرم « لوكاتس » ، مع مجموعة من أوصافه ، يقول أنه طويل القامة ، أسمر قليلا ، يميل إلى النحافة ، يجيد إطلاق الرصاص إجادة تامة ، ويختم تقريره بقوله ، إن رجال الشرطة السريين ، قد أعلنوا عن ارتياحهم للخلاص من « لوكاتس » ، وحتى الصحافة الفرنسية لم تعسر الحدث أي اهتمام » ٠

توقف رقم « صفر » عن الكلام ، كان الشياطين يتابعون المعلومات الجديدة باهتمام وتركيز ، فهذه ستكون طريقهم الى المغامرة ، وكان رقم « صفر » كان يعطيهم الفرصة .

رقم « صفر » وطالت الفترة التي تركهم فيها ، وبداوا ينظرون إلى بعضهم ، قالت « ريما » : ( هل يعنى ذلك أن « جان فال » لم يختف إلى الأبد! .

وعلقت « زبيدة » : لقد قال رقم « صفر » أنه اختفى فعال ! •

قال « خالد » : قد يكون « لوكاتس » شخصية غير حقيقية ! ) •

نظروا له جميعا ، فعلق « أحمد » : ( تعنى أنها شخصية مختلقة ، ومن الذي اختلقها ! .

قال « خالد » : ربسا یکون « کوزان » ! •

أسرع «عثمان » يسأل : ولماذا يختلق «كوزان » شخصية وهمية ، ويرسل تقريره إلى رقم «صفر » وهو يعلم أن ذلك لن ينطلي عليه ، بجوار أنه لماذا يختلقهما أصلا 1 .

صمتوا جميعا ، وهم مستغرقون في تلك الأسئلة التي دارت بينهم ولم يضف أحدهم كلمة أخرى ، فقد سحبت ضوت أقدام رقم « صفر » ، فتركزت أبصارهم ناحيته .

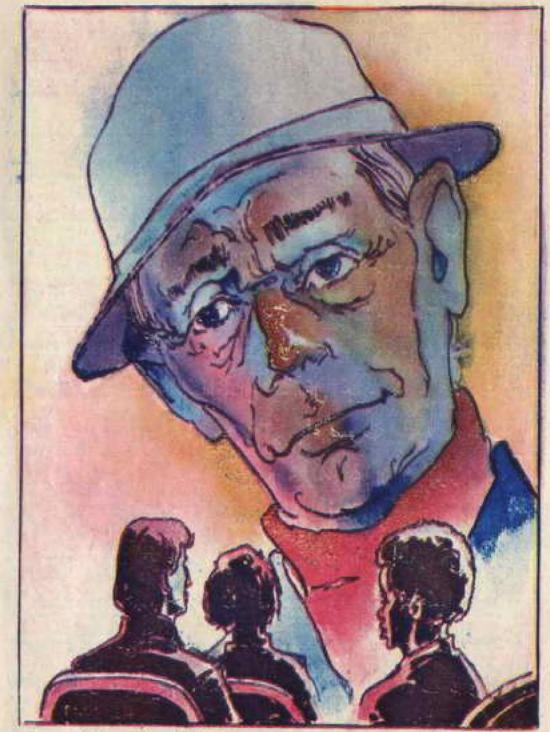

الكنة صورة الشاشة على وجه الرجل، وخرجت دائرة زرقاء ودارت حول الوجه، شم جاء صوت رقم صفل: هذه هي صورة "لوكاتس"، وهي كما ترون غير واضحة تماماً.

صمت رقم « صفر » ، وبدأ الشياطين يرون كل شيء بوضوح ، إن العملية هي إثبات ماخلف « كوزان » • لم يصمت رقم « صفر » طويلا فقد قال : « أعتقد أنكم فهتم المسألة ، ولن اؤخركم ، فقط من لديه سؤال، فليطرحه ! » •

امتلات القاعة بالصمت ، فقال : إذن ، أتمنى لكم التوفيق .

وعندما اختفت أقدام رقم « صفر » ، كان الشياطين يستعدون لمفامرتهم الجديدة ، مفامرة ضِد العميل الخائن،



قال بعد أن توقف عن المسير : « إنها ملاحظات ذكية ، تلك التي أارتموها الآن ، وإذا كنتم لم تصلوا إلى قرار مؤكد ، إلا أنني مثلكم لم أصل إلى هذا القرار ، غير أنني أشك كثيرا في « كوزان » ، خصوصا وأن له سابقـة اتصال بعصابة « سادة العالم » ، وإن كان قد برر اتصاله في تلك المرة ، غير أنني ظللت أضعه تحت المراقبة الدقيقة لفترة طويلة ، فلم يثبت ضده شيء ، كان المستول عن المراقبة هو « جان فال » ، وعندما يختفي « جان فال » ، ولا أحد يعرف أنه عميلنا إلا ﴿ كُـوزان ﴾ ، قلابد أنه مشترك في جريمة اختفائه ، إن لم يكن هو شخصيا الذي تخلص منه ، ثم اختلق شخصية « لوكاتس » كمجرم خطير وادعى أنه هو الذي تخلص من « جان فال » وحتى تنتهي المسألة تماما ، ادعى أنه أخذ بثأر « جان فال » ، وتخلص من « لوكاتس » ، فلو أن « لوكاتس » كان موجودا ، فإننا سوف نعثر عليه بطريقة أو بأخرى ، حتى نصل إلى الحقيقة ، لكن ٠٠٠ إذا كان قد اختفى إلى الأبد فكيف نستطيع الوصول إلى حقيقة ما !

## مفاجأة .. على الرصيف المقابل!

كانت الطائرة التى تقل الشياطين ، تعلن عن قسرب وصولها إلى مطار « أورلى » الذى يقع فى شمال العاصمة الفرنسية ،التقت أعين الشياطين الأربعة ، عندما سمعوا اسم مطار « أورلى » ، فهذا المطار بالذات ، يعرفونه أكثر من أى مطار فى العالم ، فمعظم مغامراتهم فى أوروبا كانت تعر بباريس ، ودائما عندما يصلون إلى « باريس » ينزلون فى هذا المطار ، وهم يحبونه لأنه أقل ازدحاما من مطار « شارل ديجول » الكبير ، كانالوقت عند الغروب، وبدأت الأضواء تلمع فى ممرات الطائرات بجوار كتلة وبدأت الأضواء تلمع فى ممرات الطائرات بجوار كتلة الضوء التى يسبح فيها مبنى المطار نفسه ، وعندما لامست

عجلات الطائرة أرض المطار ، اهتز الركاب في مقاعدهم ، كانوا جميعا يشعرون بالسعادة ، فهاهم أخيرا ، ينزلون إلى الأرض ، بعد ساعات الطيران ، شيئا فشيئا ، أخذت الطائرة تقلل من سرعتها ، حتى وقفت أمام مبنى المطار .

زل الركاب بسرعة ، كان الشياطين يحملون حقائبهم « الهاندباج » ، ولذلك لم يتعطلوا كثيرا ، كان الجو بديعا في هذا الوقت من السنة ، بل إنه يعتبر أحلى أوقات باريس ، ففي هذا الوقت ، حوالي شهر مايو ، يكون الجو قريبا من جو مصر في الربيع .

خرجوا من المطار ، كان الرصيف أمامهم يمتلى، بسيارات تاكسى ، اتجهوا إلى واحد منها ، وقال «أحمد»:

« أوتيل باريس ، شارع « سان ميشيل »! ٠

هز السائق رأسه ، ثم انطلق التاكسي يقل الأربعة ، « أحمد » ، و « فهد » و « خالد » ، و « قيس » ، كانت أعينهم تصافح الأشياء والأماكن ، فتثير فيهم ذكريات كثيرة، وعندما اقتربوا من ميدان « الكونكورد » حيث تقف المسلة المصرية ، صاح « قيس » مبتسما : هذه مسلة

ه إلهام ، ا ه

ابتسم الآخرون ، ودخل التأكسى شارع «الشانزليزيه» المتسع فقال « خالد » : ( شارعى الجميل ! ) • وعندما مروا من تحت قوس النصر ، قال « أحمد » : ( إن نابليون ليس معنا لعله يحلم بقوسه الآن ! ) •

ضحكوا جميعا ٠٠٠ بينما كان التاكسي يدخل شارع « سان ميشيل » ، إن الشياطين يعرفون هذا الشارع خطوة خطوة ، ويعرفون جميع الفنادق فيه لكنهم لا ينزلون في فندق واحد مرتبن متتاليتين ، إنهم دائما يغيرون أماكنهم ، حتى لايلفتون نظر أحد ، غير أن هذه هي المرة الثالثة التي ينزلون فيها في أوتيل « باريس » الصغير ، لكن أحدا لا يعرفهم ، فهي مرات متباعدة جدا ، إن أوتيل « باريس »، لا يتميز بشيء ما ، سوى أنه صغير ، ولا يلفت النظر ، بجوار أنه يقع على الشارع مباشرة ، وهو يتكون من ثلاثة طوابق یشغل کل طابق خمس حجرات ، وهی حجــرات ليست متسعة تماما ، فكل حجرة في الطابق الثاني بالذات، تضم سريرين صغيرين ، ودائما \_ وربما بالصدفة \_ ينزل

الشياطين في الطابق الثاني ، ودائما يعتلون حجرتين متجاورتين ودائما نظل الحجرتان على الشارع ، بغض السلم الخشبي للاوتيل ، نوع من السجاد الأحمر الذي غيرت لونه الأيام ، والذي ينزل فيه ، يعرف دائما الداخلين والخارجين ، حتى لو كان في حجرته ، نتيجة الصوت الذي يصدر عن السلم كلما مر عليه أحد ، ويبتسم الشياطين كثيرا ، لأنهم ينبارون في معرفة وزن الشخص المار على السلم ، دون أن يروه ،

دخلوا مكتب الاستقبال الصغير الذي يقع على يسين الداخل من باب الأوتيل ، وكانت صاحبته « مدام ماريان» مشغولة في كتابة حساباتها في دفتر ضخم ، فرفعت وجهها العجوز الطيب ، ثم ظهرت ابتسامة وهي تصلح من وضع نظارتها الطبية ، ونظرت لهم طويلا ، ثم قالت : ( حجرتان على النارع!) .

ابتسم الشياطين ، ولم ينطق أحدهم بكلمة ، فقد قالت بسرعة : أظن أننى رأيتكم هنا قبل الآن ، وسوف تنزلون في نفس الحجرتين ! ) ، وأصلحت وضع نظارتها ، ثم

قالت: (أذكر أن فتاة صغيرة كانت معكم!) • ابتسبر الشياطين ولم يعلق أحدهم ، فقد طلبت جوازات السئر لتثبت أسساءهم في دفتر الأوتيل ، ثم قدمت لهم مفتاحسين لحجرتين متجاورتين •

لم يشعروا بالدهشة ، عندما تصرفت « مدام ماريان » هذا التصرف ، فان « أحسد » بالذات يذكر أن « رسا » قد عقدت معها صداقة ذات معامرة ، وقد أعجبت به مدام « ماريان » •

أخذوا طريقهم إلى الطابق الثانى ، كان السلم يصدر أصواتا جعلتهم يبتسمون ، وعندما دخلوا أول حجرة ، قال « أحمد » : نفس الحجرة ، إننى أتفاءل بها ، فقد انتهت معامرتنا أيامها بنجاح ! ) .

انضم « فهد » إلى « خالد » ، وانصرف « أحسد » و « قيس » إلى الحجرة الأخرى المجاورة ، وكانت تطل على الشارع هي الأخرى • أبدلوا ثيابهم ، والتقوا في الصالة الواسعة التي تقع عند مدخل الأوتيل ، كان لا يزال أمامهم وقت طويل قبل أن يتحركوا إلى ملهي « النجمة » ، فقيل

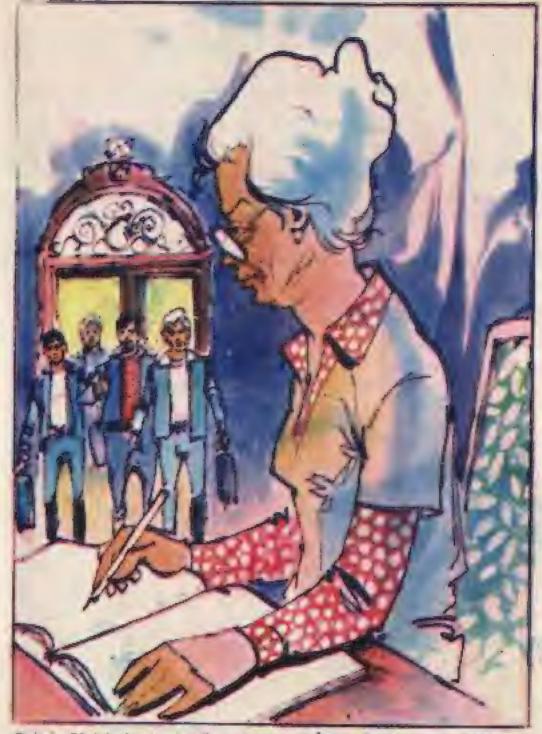

دخل الشياطين مكتب الاستقبال بالأوثيل ، وكان صاحبته مداء عاربان مشغولة ، فراعت وجمها العجوز الطب وقالت : هرتان على التأريخ ، اطن أخر رأ يتم هذ قبل الآن وك - معيم فستاة صعفيدة إ



کان الشاطين يرقبون شارع « سان ميشيل » الذي بدأ يهدأ ؛ ولم يكن هناك مايقولونه الآن ، القي « أحمد » نظرة سريعة على الصالة ، كان بعض الرواد متناثرين في أرجائها واحد وحده ، أو اثنان معا ٠٠ وهكذا ، ولم يكن يصدر أي صوت من أي اتجاه ، فحتى الذين يتكلمون ، كانوا يتكلمون بصوت منخفض ، غير مصموع . كانوا يتكلمون بصوت منخفض ، غير مصموع . نظر « خالد » في ساعة يده ، ثم قال : ( أمامنا أكثر

آن يتركوا المقر السرى ، وصلهم تقرير سريع عن «كوزان»، كان من بين معلوماته آنه يسهر كثيرا في ملهى « النجمة » كانت خطة الشياطين آلا يتصلوا به في البداية ، إنهم سوف يضعونه تحت المراقبة عدة آيام ، قبل أن يخطوا خطوتهم الثانية ، وهكذا ، جلسوا في الصالة الواسعة ، ذات الشرفة الرجاجية المطلة على الشارع ، كانت الخطوات قد بدأت تقل ، فاليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع ، وفي باريس ، يعود أهلها إلى بيوتهم مبكرين ، تعاما ، كسا يستيقظون مبكرين ، فأيام الأسبوع الخمس ، عمل كلها ، ويومي السبت والأحد ينطلقون إلى الريف الفرنسي ،



من ساعة يمكن أن نقضيها كمادتنا في جولة حرة بخصوصا ونحن قريبين من الملهي ! ) ه

فى لحظة واحدة ، كانوا يقفون معا ، ثم آخذوا طريقهم إلى الخارج ، إن الاتجاه إلى اليمين ، ثم الشمال ، يؤدى إلى ملهى « النجمة » بعد مسيرة حوالى ربع ساعة ، ولذلك نقد اتجهوا إلى الاتجاه المخالف وكانت معظم المحال التجارية قد أغلقت أبوابها ، غير أن الفترينات كانت متروكة للعرض ولم تكن الاضاءة في السوارع عالية ، كانت الأضواء خافتة نوعا ، ظلوا يتحدثون في أشياء كثيرة ، تذكروا أول مرة جاءوا فيها إلى باريس وتذكروا آخر مرة ، وتذكروا طويلا « جان فال » ، وما كان يفعله عندما يصلون باريس، طويلا « جان فال » ، وما كان يفعله عندما يصلون باريس، كانت حالة ذكريات ، قد سيطرت عليهم ،

فجأة ، توقف « أحمد » عن السير ، وهو يمسك يد « خالد » الذي التفت إليه ، كانت الدهشة تمالا وجه « أحمد » وهو ينظر إلى الرصيف المقابل ، ونظر « خالد » بسرعة ثم اتسمت عيناه فقال « احمد » : إننى لا اصدق ! • كان بقية الشياطين يوجهون أنظارهم في نفس الاتجاه ،

قال د قيس ، : ( المؤكد أنه لا يعرفنا ، هل ننتقل إلى هناك 1 ) .

لم يرد أحد بسرعة ، غير أن « أحمد » قال بعد لحظة : ينبغى أن يذهب اثنان ، ويراقب اثنان ، وقبل أن ينطق أحد بكلمة قال : سوف أذهب أنا و « قيس » ، عليكما بمراقبتنا !

أسرع «أحمد » و «قيس » مبتعدين ، في اتجاه إشارة المرور ، حتى يمكن أن يجتازوا الشارع ، كانت الاشارة حسراء ، والسيارات تأتى مسرعة وكأنها في حالة سباق ، ظل الاثنان يركزان نظرهما على الرجل الواقف هناك ،

قال « قيس » : ( لا أظن أنسا واقعين في خداع البصر ! ) .

قال « أحمد » : إن الأوصاف ، بل والصورة التي رأيناها في المقر السرى ، هي نفسها ذلك الرجل الواقف هناك ! .

قال « قیس » : هل یمکن آن یکون هو « لوکانس »!!

تغیرت الاشارة إلى اللون الأخضر ، كانا يقفان عند الخطوط البیضاء التى تشير إلى المرور ، أسرعا في عبورهما وكانا لا يزالان يراقبان ذلك الذي يقف هناك ، أو لا لوكاتس » المزعوم ، أسبحا على الرصيف الآخر حيث لا يزال الرجل يقف أمام أحد المقاهى الصنعيرة المنشرة ، كان يدخن في شرود ٥٠٠٠ ترك مسكانه ، ثم اقترب من المقهى ، وجلس على أول كرسى قابله فاقترب « أحسد » وهلها على أول كرسى قابله فاقترب « أحسد » فطلبا قهوة باللبن ،

فى نفس الوقت ، وأمام المقهى تماما ، وعلى الرصيف الآخر ، كان يقف « خالد » و « فهد » ، همس « أحمد »: ينبغى أن نراقبه حتى النهابة ، وهذه مسألة تحتاج إلى وقت، ينبغى أن ننفذ الطريقة « ل » ا ) هـــز « قيس » رأسه موافقا ، ثم قام من مكانه وانصرف .

ظل « أحمد » يراقب الرجل ، الذي كان لا يزال يدخن شاردا دون أن ينظر في اتجاه الشياطين ، عاد « قيس » بعد قليل ، لكنه لم يجلس بجوار « أحمد » ، فقد استمر

فى طريقه ، حتى مر خلف الرجل ، ولمس ياقة جاكت الرجل فى هدر، لا يستطيع أن يحسه ، ثم استسر مرة أخرى فى طريقه ،

كان الجرسون قد أحضر القهوة ، وأخد « احسد » يشربها في هدوء ، ثم فجأة ابتسم ، لقد عرف أن « قيس » قد نفذ المهمة بنجاح ، وعاد « قيس » بعد قليل ثم جلس ، يحتى قهوته هو الآخر وهمس : كل شيء على مايرام ! • قال « أحمد » : نعم ، إن جهاز الاستقبال معى يتلتى الاشارات ! •

كان « قيس » قد ثبت جهاز إرسال دقيق جدا في ياقة الرجل •

الآن ، يستطيع الشياطين أن ينصرفوا ، دون أن يفقدوا أثر الرجل ، وانتهيا من شرب القهوة ، فدفعا الحساب ، ثم قاما ٥٠٠ كان « فهد » و « خالد » لايزالان يقفان هناك ، غير أنهما أحسا بالدهشة عندما شاهدا « أحمد » و «قيس» بنصرفان ، قال « خالد » : لابد أنهما قد وصلا إلى نتيجة



باستخدام أدوات الماكياج تحول أهد إلى مجوز متقدم في السن، وأسع عالد شاماً ذا شاربو أنيق ولحية رقيقة ، وأخرج فهد من حقيبته عصاً صغيرة ، جذبها حتى أصبحت عصاً طوبيانة أمسكها أأهند وبندا كعجوز مشهالك .

لم يكد ينتهى من جملته ، حتى علا صوت فرملة سيارة ، وتجمع الناس ، همس « فهد » : « إنهما لايظهران » .

أسرعا إلى حيث تجمع الناس ، لكنهما لم يكادا يقتربان حتى كان الناس قد انفضوا سريعا ، وبسرعة اقبلت سيارة إسعاف ، كان هناك رجل ممدد على الأرض ، وظهر «أحمد» و « قيس » ، فقال « خالد » : الحمد لله ، لم يحدث شيء ! .

عندما اقتربا قال « أحسد » : إن الاصابة ليست شديدة ، إن الرجل فقط متقدم في السن ، غير أنه المخطئ ؛ ١ •

كان « فهد » و « خالد » ينظـران إلى « أحمـد » و « قيس » ، في انتظار أن يقولا شيئًا ، ألقى « أحمد » نظرة إلى الرصيف الآخر ، حيث كان الرجل لايزال جالسا، سأل « خالد » : ماذا حدث ! • وقبل أن يجيب « أحمد» كان الرجل قد وقف ، ثم أنصرف •

هسس « فهد » : لقد انصرف « لوكاتس » ! فابتسم « أحمد » وهو يقول : (إنه يتحرك تحت أعيننا) ! •

ر منار في ساعة يده ثم قال : لقد أوشك موعد « كوزال نه ا ينبغي أن أعود إلى المراقل سريعا ١ ) •

تحركوا في اتجاه الأوتيل الذي لم يكن يبتعد كثيرا ، دخل « فهد » أولا ، وعندما لم ير مدام « ماريان » ، ابتسم الشياطين الذين دخلوا بسرغة ، واتجهوا إلى حيث حجرتيهما ، في دقائق كان « أحمد » أمام المرآة ، ويضع أمامه أدوات الماكياج ، إن عليه أن يتحول إلى شخصية أخرى حتى لايعرفه « كوزان » ، قال « قيس » : ( ينبغي أن يكون أحدنا معك ، فأنت لا تضمن الظروف ) ! • فكر « أحمد » قليلا ثم قال : لا بالمرز » المنكن « خالد » ، وعليك بمتابعة « لوكاتس » !

أسرع « خالد » يضع ماكياجه هو الآخر ، لقد أصبح « أحمد » عجوزا متقدما في السن ، وأصبح « خالد » شابا ذا شارب أنيق ، ولحية رقيقة ، وأخسرج « فهد » من حقيته عصا صغيرة ، ثم جذبها ، فخرجت منها أخرى ثم ثالثة ، حتى أصبحت عصا طويلة ، أمسكها « أحمد » وبدا كعجوز متهالك ،

ضحك الشياطين ، وهم يخرجون من حجرتيهما ، واسرع «قيس» و «فهد» بالانصراف ، في حين كان «أحمد» يعشى بخطى بطيئة ومعه «خالد» فبديا وكأنهما والد وولده ، وعندما مرا أمام مكتب مدام «ماريان» لم ينظرا تجاهها ، وإن كانت هي قد نظرت إليهما في دهشة ، غير أنها لم تنطق بكلعة ، واستمرا في طريقهما حتى خرجا .

كان « قيس » و « فهـد » يقفان بعيدين قليلا عن الأوتيل ، فاتجه « أحمد » و « خالد » إليهمـا ، حتى وصلا فقال « أحمد » بصوت واهن : « الآن أستودعكما الله يا أبنائي ا » •

ابتسموا جميعا ، وأخذ « أحمد » و « خالد » طريقهما إلى حيث ملهى « النجمة » حيث تبدأ المهمة الشانية ، مراقبة « كوزان » •





كان كوزان عربين الكتفين كأنه مصارع قديم، مفتول الذراعين ، حادّ النظرات ، أنيق الى حدّ ما ، ولكنه يترك شمره مهوشا ، مضابل الملعى وألقي نظرة طويلة شملت الصالة كلها وكأنه بيحث الحدد .



حارس بارس .. هـل هـوواحدمنهم؟

يقع ملهى « النجمة » فى شارع « دوبريه » ، وهو شارع صغير متفرع من شارع « سان ميشيل » قدرب نهايته ، وهو عبارة عن مبنى قديم تعرض للقصف الجوى فى الحرب العالمية الثانية ، عندما هاجم الألمان فرنسا ويقال أنه ظل يعمل ، دون أن توقفه غارات الطيران ، ولا جيوش الاحتلال وهو مشهور بما يقدمه من استعراضات صاخبة ، ويقصده السياح من كل بلاد الدنيا ، إلا أن الغريب ، أن ترى فيه فرنسيا واحدا ، إن الفرنسى الوحيد الذي يسهر فيه هو « كوزان » ، ولذلك ، فعندما ظهر عند باب الملهى أحنى الرجل الواقف على الباب رأسه محييا فى احترام أحنى الرجل الواقف على الباب رأسه محييا فى احترام

ظاهر ، كان « كوزان » عريض الكتفين ، كأنه مصارع قديم ، مفتول الذراعين ، حاد النظرات ، أنيق إلى حد ما ، يترك شعره مهوشا ، وكأنه قد خرج من معركة منذدقائق. دخل في خطى ثابتة ، وقطع الممرالطويل الذي يؤدي إلى الصالة ، كان صوت الصخب الداخلي يتجاوز الباب إلى المس وو فوقف « كوزان » عند الباب ، والقي نظرة طويلة شملت الصالة كلها ، وكأنه يبحث عن أحد ما ، وظل واقفا في مكانه بعض الوقت ، وكأنه لم يتخذ قرارا بالسهر هذه الليلة ، إلا أن صوت عصا تدق الأرض ، جعله ينظر في اتجاه الصوت ٥٠ ثم يتسم فيما يشبه السخرية ، فقد رأى كهلا يدق الأرض بعصاه ، وبجواره شاب ذو شارب

أجاب «كوزان » وهو يتسم : « ليس بعد ياوالدى ! » ابتسم العجوز الذي لم يكن سوى « أحسد » وقال بصوت كهل : « لعل السهرة تكون طيبة ! » • لم يرد

ولحية ، يقتربان من الباب ، وعندما أصبحا قريبين منه ،

قال المجوز بلهجة تبدو وكأنه أمريكي : هل بدأت السهرة

«كوزان » ، فتقدم « أحمد » و « خالد » ودخلا الصالة ، كانت مزدحمة بما بكفى ، وكذلك ، فلم يتقدما داخلها ، فقد ظلا قريبين من الباب ،

همس « أحمد » : لعله لا يدخل ١٠

مر بعض الوقت ، ثم ظهر « كوزان » ، أخذ طريقه إلى منضدة قريبة من « البيست » ، يبدو أنها محجوزة له ، ثم جلس بمفرده ، كانت جلسته في مكان يسمح « لأحمد» برقيته جيدا ، فقد كان يجلس هو و « خالد » في منتصف الصالة تقريبا ، لم تمر لحظات ، حتى بدأ استعراض ضخم جعل الصالة تضح بالتصفيق ، في نفس الوقت مال «أحمد» نحو « خالد » وقال : ينبغي أن نعرف، أخبار «لوكاتس» نحو « خالد » وقال : ينبغي أن نعرف، أخبار «لوكاتس» المزعوم ! .



40



اسرع « خالد » بمفادرة الصالة ، وظل « أحمد » يرقب « كوزان » الذي أخذ يصفق مع الموسيقي ، اقترب الجرسون من « أحمد » وانحني مبتسما يسأله ماذا يشرب رد « أحمد » بابتسامة وقال : قهوة باللبن ! •

ابتسم الجرسون وانصرف ، والقى « أحمد » نظرة

سریعة فی اتجاه « کوزان » ، فلم یجده وحده ، کان هناك اثنان قد انضما إلیه ، فكر « أحمد » بسرعة : هل « کوزان » یعمل لحساب عصابة ما ! وهل عاد مرة أخرى لیصبح جاسوسا علی رقم « صفر » والشیاطین ال ۱۱ » ال عاد « خالد » بسرعة ، وأخبر « أحمد » أنه أرسل عاد « خالد » بسرعة ، وأخبر « أحمد » أنه أرسل رسالة إلى « فهد » الذي رد بأنهما يتنبعانه . .

نقل « أحمد » أفكاره إلى « خالد » الذي اسرع يرقب « كوزان » ، كان الثلاثة يتعادثون وقد اقتربت رؤوسهم ه

وهمس « أحمد » : (إنها فكرة عادية ، ليهرب من الرقابة 
• • • فيستفل الملهى في لقاءاته ) • صمت كليلا ، ثم قال : 
« أخشى أن ينصرف أحدهم دون أن نراقبه ، ومن المؤكد 
أن الاثنين سينصرفان وحدهما » •

کان « أحمد » يفكر بسرعة ، فقد رأى الآخرين يتركان « كوزان » وينصرقان .

هم « خالد » بالخروج خلقهما .

إلا أن ﴿ أحمد ﴾ جذبه من يده ، وهمس : ﴿ دعهما ، إنَّ

« کوزان » اهم ا ه

كان الصخب قد ارتفع في الملهى بطريقة لم يعد معها من المكن أن يظلا في مكانهما ، قال « أحمد » : « هيا بنا ١ » •

انصرفا ، وقبل أن يتركا الصالة ، لمح « أحمد » بطرف عينه « كوزان » ، وهو بدق المنضدة بيده سعيداً • خرجا من الملهى ، كان يبدو الهدوء يعمر الشارع ، حتى أن « أحمد » تنفس بمبق وهو يقول : ( جو فاسد • • ذلك المكان الذي اسمه « النجمة » ! •

سارا في هدوء ، وقال « خالد » : ينبغي أن تتخلص من الماكياج ، قبل دخول الأوتيل ا

وبسرعة في أحد الشوارع الجانبية ، تخلصا من الماكياج واخذا طريقهما إلى الأوتيل ، كانت مدام « ماريان » غير موجودة ، غير أن الحارس الليلي كان ساهرا ، وابتسم لهما فألقيا إليه تحية المساء ، ثم صعدا إلى حجرتيهما مباشرة ٥٠٠ وفي حجرة « أحمد » قال : « ينبغي أن نعرف أين « فهد » و « قيس » ا ، وأخرج جهاز الارسال

الصغير ، تم أرسل رسالة سريعة إلى الشياطين .

بعد لحظة ، جاءه الرد: « إننا نقترب من الهدف ! » لم يفهم « أحمد » جيدا معنى الرسالة ، وعندما نقلها إلى « خالد » قال : « لابد أنهما حققا تقدما ما ، وإلا كانت الرسالة قد اختلفت ! » .

صمت « أحمد » ، وكان غارقا في تفكيره ، حتى أن « خالد » قال : « هل تشغلك الرسالة ! » ، فنظر له « أحمد » قليلا ، ثم قال : « لا ، إنني أفكر في « كوزان» فمن الواضح أنه على اتصال ما ، إن المسألة تحتاج إلى خداع : » ،





ظهر التساؤل على وجه « خالد » ، فأكبل « أحمد » : أن « كوزان » رجل ذكى بما يكفى ، ولابد أن نلعب أمامه بطريقة ذكية ، حتى لا نكشف أنفسنا ، لقد رأيناه الليلة ، وعندما يعود « فهد » و « قيس » تكون الصورة كاملة أمامنا ، وساعتها سوف نقرر خطة الهجوم! •

صمت لا خالد ، ، ومن بعيد ، سمعا دقات الساعة ، كانت تعلن الحادية عشرة مساء ، لم يكن يقطع صست الليل

سوى مرور سيارة سريمة ، فقال « خالد » : « تمحيني باریس فی هدوئها ، إننا لم نسمع كلاكس سيارة ، منذ

أصاخا السمع ، كان صوت اهتزاز السلم ، ينبىء عن أن أحدا في الطريق إلى الأدوار العليا ، فقال « أحمد » : إنه شخص بمفرده ! •

ابتسم « خالد » وقال وربما تكون خطوتهما واحدة ١٠ ازداد صوت اهتزاز السلم ، فالتقت أعينهما ، وظل الصوك يقترب ، حتى بدأت الخطوات تنتظم في الطريق إليهما ، فتعلقت أعينهما بالباب ، الذي فتح بعد لحظة ، وظهر ﴿ فَهِد ﴾ أولا ، كان يبتسم ابتسامة عريضة ، ثم دخل « قيس » وهو يقول بنفس الابتسامة : لعلها سهرة طيبة عند عزيزتنا ﴿ النحمة ﴾ ! •

قال « أحمد ع : « لعلكما اقتربتما من الهدف

ضحك « قيس » ضحكة سريمة وهو يقول : « غدا هه سوف تتناول الفداء مما ، إنه شخصية طيبة ٥٠ «لوكاتس»

المزعوم ١ ، ٥

سال « خالد » بسرعة : « وهــل كان هو نفـــه « لوكاتس » ! » •

اجاب « فهد » : « لا ، إن اسمه « جاكومو » ، وهو يعمل في السمسرة ! » ه

علت الدهشة وجه « أحمد » ، ثم قال : « عمل غريب ، وهل عقدتما معه صفقة ما ١ » .

قال « فهد» : « ليس إلى هذا الحد ، لكننا طلبنت شراء سيارة مستعملة ووعدنا باللقاء غدا ! » •

سأل « أحمد » : وكم يتقاضى عمولة لهذه العملية الصغيرة ! ٠

قال « قيس » : عشرين في المائة من الثمن ! • سأل « فهد » : هل وجدتما كوزان ؟ •

أخبرهما « أحمد » بما حدث ، ثم قال في النهاية : « إنني أفكر في طريقة لخداع « كوزان » ، حتى تتأكد من شكوكنا ! » •

نظر له الشياطين في اهتمام ، فقال : « أفكر في الاتصال

به غدا ، لأخبره أننا في باريس ، وأننا نطلب شيئا محددا ، سيارة ، شقة مفروشة . و لعمل ما ، ونحدد له مكان اللقاء ، ثم نروى له كيف يتصرف ؟ » .

قال « فهد » : « هل تعنى أنه قد يفكر في عمل ما ، ضدنا ١ ، •

أجاب « أحمد » : « مادام يعمل مع عصابة ما ، فلابد أنه سوف يفكر هذا التفكير ١ » .

قال « خالد » : لا أظن ، أن المنطقى أكثر ، أن يظل غامضا ، فيقدم لنا مانريده ، دون أن يكشف نفسه ، إلا و ه توقف قليلا وكأنه يستجمع أفكاره ، ثم أكمل : « إلا إذا عرفنا العصابة التي يتعامل معها ٥٠٠ وإذا عرفنا ، فيكون الأمر قد انتهى ا » •

كانت هذه وجهة نظر صائبة ، حتى أن « أحسـ د » قال :

« هذا صحیح ، لکن ، ، إن « کوزان » له علاقة قدیمة « بسادة العالم » ، ولو اننا طلبنا من رقم « صفر » ان برسل إليه رسالة ، ليكون في خدمتنا لقيامنا بعملية جديدة

ضد « سادة العالم » ، فالمؤكد أنه سيقول لهم ، وإذا اكتشفت العصابة وجودنا ، فلن يكون ذلك ، إلا عن طريقه ! » •

« خالد » : « هى تجربة ، وعلينا أن نبدأها ! • ولكن » • • لم يكمل « خالد » كلامه ، فقد توقف وهو ينصت ثم همس : « هناك من يتجسس علينا ! » •

نظروا له في دهشة ، فقال : « لقد سمعت صوت أقدام تبتعد ، ولأن السقف كله من الخشب ، فانه يسكن أن نظه ! » •

اسرع « فهد » في قفرة سريعة إلى الباب ، وعندما فتحه لم ير أحدا ، خرج بسرعة وألقى نظرة على السلم المسلم المسلم حتى حجرة الحارس الليلي كان الحارس يدخل الحجرة في نفس اللحظة ، حتى أن « فهد » لم ير سوى قدمه وهي تدخل الحجرة ، فتوقف قليلا يفكر ، ثم عاد إلى الشياطين ، قال : « يبدو أنه الحارس » .

علت الدهشة وجوه الشياطين ، فأخبرهم « فهد » بما رآه ، إلا أن « أحمد » قال : قد تكون مصادفة !

كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل ، وكان الشياطين لا يزالون في اجتماعهم يتحدثون ، في النهاية قال « أحمد » :

« لنترك ذلك للفد ، إننا في حاجة إلى النوم ا » .

الصرف « خالد » و « فها » إلى حجرتهما ، وتمسدد
« أحمد » على سرم ه ، وأغمض عينيه ، لكنه لم يستطع
النوم ، لقد بدأ يستعيد صورة « لوكاتس » ، ثم صورة
« كوزان » ، والحارس الليلي ، وتردد في خاطره سؤال .
هل يمكن أن يكون الحارس أحد أعضاء عصابة « سادة
العالم ا » .

ورغم أنه لم يقطع باجابة ما ٥٠٠ إلا أنه ظل قلقا لفترة المويلة م



عندما كان مسمد رئيس الطباخين المصرى يضبع طاجن اللح كان الشياطين قد معوامن جاكومو مالم يخطرلهم على بال .



## مفاجبآت متواليبة!

كان موعد اللقاء في مطعم « النيل » • مطعم صغير » يعرفه الشياطين جيدا ففيه رئيس الطباخين المصرى الذي تعرف عليه الشياطين في مرات سابقة » وكلما جاءوا إلى « باريس » ، فلابد أن يأكلوا فيه أكثر من مرة ، فهو المطعم الوحيد الذي يقدم الوجبات التي يحبونها • كان رئيس الظباخين « مسعد » يمر بين الموائد ، عندما لمحهم ، فأسرع إليهم مرحبا وهو يتحدث بالعربية ، ثم حيا ضيفهم الفرنسي بالفرنسية • وقال « أحمد » مبتسما : « نريد طعاما مصريا • • أيها العزيز « مسعد » !!

ودارت الأحاديث ، كان « جاكومو » يسدو هادى ،

٠٠ هو اسم : « كوزان » ا

أخذوا يأكلون على مهل ، وهي يتحدثون إلى «جاكومو» أحاديث مختلفة ، فجأة ساله « أحمد » : هل تعرف أحادا باسم « لوكاتس » !

توقف « جاكومو » عن مضغ قطعة اللحم التي كانت في فيه ، وظل ينظر إلى « أحمد » بعض الوقت ، ثم بدأ يمضغ من جديد ، حتى إذا ابتلع اللقمة ، قال : « كنت أعرف واحدا بهذا الاسم ، كان يعمل في تجارة السكتب القديمة ، ولا أدرى أين هو الآن ا ، وانهمك في الطعام لحظة ، ثم رفع رأسه وقال : « لماذا تسال عسن « له كانس » !



الملامح ، رقيقا ، وحدثهم عن وحدته في باريس فهو ليس باريسيا في الأصل ، إنه من جزيرة « كورسيكا » ، حيث ولد « نابليون » كان يصل بحارا ، لكنه تعب من كثرة الرحيل ، فقرر أن يستقر في الماصمة ، ولأنه يجيد لفات كثيرة ، تتيجة عمله كبحار ، فقد اختار مهنة « السمسرة » لأنها تدر ربحا طيبا ، ثم هي لا تحتاج إلى رأس مال ، إن رأس مالها الوحيد ، هو ذكاء صاحبها وتحدث «جاكومو» عن الصفقات التي عقدها ، والناس الذين يعمل معهم ، وينال منهم أجورا طيبة ، وعندما كان « مسعد » يضع وينال منهم أجورا طيبة ، وعندما كان « مسعد » يضع لهم مال » والمناس الذين يعمل معهم ، طاجن اللحم » ، كان الشياطين قد سمعوا مالم يخطر لهم مال » »

تشسم « جاكومو » « طاجن اللحم » ، ثم علت وجهـــه ابتسامة عريضة وهو يقول : إنه طعام شرقى ! •

استعاد الشياطين هدوءهم سريما ، وبدأ « قيس » يتحدث إليه عن « طاجن اللحم » ، وعندما انهاك في الطعام الساخن جدا ه ، كانت أعين الشياطين تلتقي بأحاديث لا يعرفها سواهم ، إن ماسمعوه ومالم يخطر لهم بسال

أعرف عنه شيئا من هناك • » وتوقف عن الكلام ، ورجع إلى الطعام • كان الشياطين يرقبونه في هدوه • وعندما انتهى الطعام شكروا « مسعد » ، ثم انصرفوا • وقال « جاكومو » : « هل ترون السيارة الآن ! » فأسسرع « أحمد » يقول : سوف أصحبك ، أما الزملاء فلديهم مهمة أخرى ! •

صحب « أحمد » « جاكومو » بعض الخطوات ثم استقلا تاكسيا ، وأخبره « جاكومو » بوجهتهما ه كان « جاكومو» يتحدث كثيرا ، وكأنه كان قد صمت لفترة طويلة ، ومضت نصف ساعة ، و « أحمد » يستمع منه إلى أحاديث شتى ، عن الصفقات ، والبحر ، والمفامرات .

کانت احادیثه شیقة فعلا ، غیر ان « احمد » کان بیعث فیها عن طرف الخیط فی العلاقة بین « جاکومو » و «کوزان» توقف التاکسی فی النهایة ، و نزل « جاکومو » فتبعه « احمد » وسارا بعض الخطوات ، ثم دخلا مبنی ضخه! فنزالا عدة درجات ، ثم توقفا أمام باب مصعد ، قسال « جاکومو » : هذا المبنی کله للسیارات المستعملة ، وسوف



ابتسم « أحمد » وهو يقول : لقد كنت أسأل عنه لنفس السبب • إننى أجرى بحثا تاريخيا يحتاج إلى بعض المراجع التي تعبت في البحث عنها • وقد ذكر لي أحدهم السبم « لوكاتس » كتاجر كتب قديمة •

هز « جاكومو » رأسه وهو يقول : « لا بأس • نستطيع أن نجده • • إنني أعرف مقهى كنا نلتقى فيه كثيرا • لعانى

ترى أشكالا منها » ا •

وصل المصعد ، فدخلا فيه ، ضغط « جاكومو » أحمد الأزرار ، فانطلق المصعد في لمح البصر ، ثم توقف فجأة ، فقال مبتسما : ( هذه الاختراعات تمذيني ١ ) .

خرجا إلى صالة صغيرة تقدم « جاكومو » من باب صغير فدخل فيه ، وتبعه « أحمد » الذي وجد نفسه أمام ر-مالة واسعة جدا ، وقد امتلأت بالسيارات فقال «جاكومو» الذي لمح دهشة « أحمد » : « كثير منها جديد ، فقط انتهى الموديل ا » .

وكان على « أحمد » أن يتصرف بسرعة ، فأخد يسر بين السيارات ، حتى توقف أمام سيارة « ستروين » جديدة ، وقال : ( هذه ه )

هز « جاكومو » رأسه وقال : « أتبعني » •

تبعه « أحمد » إلى أحد المكاتب ، فدخلا فيه ، وتعدث « جاكومو » إلى الموظف المسئول ، فقدم له « كتالوجا» لكل السيارات الموجودة ، ظل « جاكومو » يقلب صفحاته ، حتى توقف عند رقم معين ، وقال : « أنفا

فرنك ! » . وهز أحمد رأسه مبتسما وقال : « لا باس !» ابتسم « جاكومو » ثم قال : « يضاف إليها عشرين في المائة ! » وصمت لحظة ثم قال : « لقد كنتم يكرماء معى ، سوف أتنازل عن خمسة في المائة ! » •

ابتسم « أحمد » وهو يشكره ، فقال الموظف : « إدفع في الخزينة ، واترك العنوان ، وسوف تصلك غدا ! » ، وسكت لحظة ثم قال : « يمكن أن تردها في أي وقت تشاء، فقط سوف يتغير ثمنها ! » ، ،

هز « أحمد » رأسه علامة الفهم ، ثم تبع « جاكومو » النادينة فقدم له « جاكومو » استمارة ليملاها ففكر « أحمد » بسرعة ، ثم كتب البيانات التي ينزل بها في مغامراته ، وكتب أمام العنوان مطعم « النيل » ا

نظر له « جاكومو » بتساؤل وقال : «عنوانك الدائم! » قال « أحمد » : « نعم ، فاننى أسافر كثيراً ، وتتغير الفنادق تبعا لذلك ! » ، ودفع المبلغ ، ثم انصرفا معا ، عندما أصبحا في الشارع ، قال « جاكومو » : « هل أدعوك إلى فنجان قهوة ! » ، وافق « أحمد » فدخسلا



أقرب مقهى إليهما ، فجأة شعر « أحمد » بدف، جهاز الاستقبال في جيه الداخلي وعرف أن هناك رسانه من الشياطين ، وضع يده في جيبه وبدأ يتلقى ذبذبات الجهاز، ثم علت الدهشة وجهه ، لكنه بسرعة ، عاد كما كان ، لقد كانت الرسالة : « خذ حذرك 1 » ،

فكر « أحمد » بسرعة : « هسل يعكن أن يكون « جاكومو » أحد أفراد العصابة ، » وظل ينظسر إلى « جاكومو » الذي كان مستمرا في الحديث ، كان يتحدث هذه اللحظة عن « كوزان » ، قال أنه يعمل في السياحة ولذلك فهو يلتقى بأناس كثيرين ، ويحتاج إلى سسيارات متعددة وهذا ما يجمله يعمل معه ، وقال أنه رجل طيب ، لأنه يدفع كثيرا ،

برغم أن « أحمد » كان يستمع إلى « جاكومو » ، إلا أن ذهنه كان يفكر في تلك الرسالة الغريبة التي تلقاها من الشياطين • كان قد شرب القهوة ، فقال له : ( هل ننصرف الآن • ينبغي أن ألتقي بالزملاء ! وقبل أن يفترقا ، أعطاه « جاكومو » كارتا يحمل اسمه وعنوانه وأرقام تليفوناته •



الصمت ، كانت الحجرة قليلة الضوء ، فاكتشف أنه ضوء الشارع فقط ، ظل يتنبع دقات الساعة ، فعرف أنها التاسعة مساء ، ابتسم في ارتياح ، فقد نام طويلا ، وتبطى في سريره ثم قفز في نشاط ولعب بعض التمرينات السويدية ، ثم غسل وجهه ، وأبدل ثيابه ثم وقف في النافذة المفتوحة ، يرقب الشارع ، كانت حركته هادئة تماما ولم يكن هناك كثير من المارة ، فكر : « هل يمكن أن يكون « كوران » قد اكتشف، وجودهم في باريس ! وكيف استطاع ذاك ! قد اكتشف، وجودهم في باريس ! وكيف استطاع ذاك ! ظل في مكانه عند النافذة ، مستغرقا في أفكاره ، و الا أن دقة خافتة على الباب ، جعلته يلتفت بسرعة وقال في هدوء : أدخل!

فتح الباب ، وظهر أحد الخدم ، كان يبتسم ابتسامه لم يطمئن إليها « أحمد » ، وقال : ( هل تطلب شيئا ! ) ، فكر « أحمد » بسرعة ، ثم قال : ( نعم أريد شايا ! ) ، هز الخادم رأسه ، ثم انصرف وأغلق الباب خلفه ، فكر « أحمد » : « هي قرصة ليعطيه وقتا حتى يرى الحجرة جيدا ، في الوقت الذي يستطيع أن يراقبه ! » ، وأحس

أسرع « أحمد » بالأنصراف إلى أوتيل « باريس » ، وعندما وصله استقبلته « مدام ماريان » قائلة : « لقد انصرف أصدقاؤك وتركوا لك هذه الرسالة ١ » •

أخذ منها المظروف المفلق وقتحه بسرعة • كان مكتوبا بالشفرة السرية التي لا يعرفها إلا الشياطين • كانت الرسالة تقول : « ينبغي أن تكون وحدك في « أوتيل » باريس الليلة فقط • لقد غيرنا المكان ، وسوف نتصل بك • يبدو أن الحارس واحد منهم ا » •

لم يفكر «أحمد» كثيرا و فقد أخذ طريقه إلى حجرته ، مباشرة و كانت حقيته في مكانها ، وقد رتبت الحجرة و القي نفسه على السرير ، فقد قرر أن ينام قليلا ، لأنه لم ينم أمس كما ينبغى ، وحتى يمكن أن يكون عمله الليلة هو كشف الحارس و يستطيع «أحمد» أن ينام عندما يريد أن ينام و فهو يعرف كثيرا من التمرينات النفسية التي تساعد على النوم ، ورغم أن ذهنه كان يقظا جدا ، الا أنه بدأ يجرى هذه التمرينات حتى استغرق في النوم و عندما فتح عينيه ، كان صوت ساعته يدق ، يتردد في

الخادم إلى منتصف الحجرة كان « أحمد » قد طار في الهواء وضربه ضربة مزدوجة ، جعلته يطير في الهواء ه



دف، الجهاز ، فبدأ يتلقى رسالة عرف أنها من الشياطين . كانت الرسالة تقول : نحن في فندق « مارسان » بشارع ٢٤ . إننا مراقبون ، وهناك من يتبعنا ، يبدو أننا الابد أن نصطدم » .

انتهت الرسالة ، فاستغرق في التفكير فيها ، « هـل يسكن أن تكون الأماكن التي يرتادونها تضم عملاء «كسادة العالم » ، أو أن « كوزان » قد اكتشف وجـودهم في باريس ، إذا كان ذلك صحيحا ، فلابد أن « كوزان » قد عاد إلى سيرته القديمة ، واتصل بالمصـابة ، وبذلك يتأكد شك رقم « صفر » في أنه الذي جعل « جان فال » يختفي إلى الأبد ،

وفتح الباب فجأة ، ودخل الخادم ، كان يحمل صينية متوسطة العجم ، فوقها فنجان من الشاى غير أن شيئا لفت نظر « أحمد » أنه يمسك الصينية بيديه الاثنتين ، وهى ليست ثقيلة إلى هذا الحد ، بجوار أنه يضع إحدى يديه ، تحتها في منتصفها تماما ، أيقن « أحمد » أنه سوف يتعرض لشى ما ، غير أنه لم يترك الفرصة تمر ، فقبل أن يصل

تجولت عينا الحارس في أرضية الحجرة ، ثم رسم ابتسامة دهشة ، وقال : « هل وقع الشاي ! ثم قال بعد لحظة ، وهو ينسح :

« سوف أرسل لك الخادم حالا ! » ه واختفى الحارس: فابتسم « أحسد » • ومرت بضع دقائق سريمة ، ثم دخل خادم يبتسم ، وهو يردد : « هل يأذن لى سيدى • يدو أن هناك شيئا فى الحجرة ! » • ونظر حوله ثم قال : « هل حدث شيء ! » •

قال « أحمد » بعد لحظة : ( عل أنت المسئول عن هذا الدور ! ) •

قال الخادم: « لا ياسيدى إنه مايكل ! » . سئال «أحمد»: «أين هو إذن ! » .

ابتسم الخادم وهو يقول : لقد انتابه ألم في معدته ،

لم يكن الخادم مستعدا ، فطارت كل الأشياء من يده ، ورأى « أحمد » مسدسا يقع فى نهاية الحجرة ، وقبل أن يستطيع الخادم أى حركة ، كان « أحمد » قد وصل إلى المسدس فى قفزة واحدة ، كان كاتم الصوت مثبت فىفوهة المسدس ، فعرف ماذا كان الخادم يريد ، إلا أنه فى نفس الوقت كان قد أعطى الخادم فرصة الهرب وأسرع قفزا إلى الباب ، إلا أن أحدا لم يكن فى صالة الطابق ، ولا على السلم فوقف لحظة يراقب المكان ، وفكر بسرعة ! ربما يكون قد دخل إحدى هذه الحجرات ، وربما يكون مختفيا فى مكان ما ، المهم أن يكون حذرا ، ومادامت المسألة قد مكان ما ، المهم أن يكون حذرا ، ومادامت المسألة قد الكشفت ، فلا بأس أن ينضم إليه أحد الشياطين ،

عاد بسرعة إلى الحجرة ، ثم أرسل رسالة لهم ووقف بجوار النافذة وهو يرقب باب الحجرة بينما يده قريبة من مسدسه ، وسمع طرقا على الباب ، فقال : « ادخل » ! ثم تحرك من مكانه بسرعة ، حتى لا يعطى فرصة لأحد كي



المد يخسع

أحمد يخدع ٥٠ كوزان :

لقد مرقت بجوار أذنه رصاصة ، جعلت برتسى على الأرض ، ثم صصت كل شىء ٠٠ زحف فى حدر حتى السرير ، ثم بدأ يرقب الباب جيدا ٠٠ كان الباب مفتوحا قليلا ٠ فكر بسرعة : هل يكون أحد خلفه ١ » ٠

أطلق صفير الشياطين ، ولم تمض دقيقة حتى كان «قيس» يدخل من الباب مسرعا وملأت الدهشة وجه «قيس» ، فهو لم ير « أحمد » في البداية • فلهر رأس « أحمد » من خلف السرير ، قساله «قيس» : ما الحكاية !

قال « أحمد » في هدوء وهو يقول : « ابتعد عن الباب ١ » • ثم أخبره بكل ماحدث بسرعة • كانت الدهشة

فاستأذن وانصرف و إنني المستول الآن ١ .

هز «أحمد» رأسه ، ثم قال : « لا بأس ، ارفع ماوقع !» انحنى الخادم يجمع الأشياء التي كانت متناثرة ، في نفس الوقت سمع « أحمد » صفيرا ، عرف أنه صفير الشياطين لكنه ظل في مكانه ، حتى انسحب الخادم ، ثم أسرع إلى النافذة يطل منها ، إلا أن صوتا جعله ينبطح أرضا ، .





قد أن يصل الخادم إلى منتصف الخجرة كان الحد قد طال في الهنواء وصبيه ضرية مزوجة لف أن كل الأشياء عن يدء ومن بينها مسدسًا مثبت في فوهشه الاتم الصنوت ... و [

ترتسم على وجه « قيس » ، وقال في النهاية : ( إذن ، هي الحظة الصدام ١ » •

قال « أحمد » بعد لحظة : « ليس الآن ، لابد أن تؤجلها للغد ، نحن في حاجة لكشف كل شيء . »

کان من الضروری أن يفادرا الفندق الآن ، فقد وضح أن « أحمد » قد أصبح فی خطر ، وهكذا تصرفا ، نزلا إلى حجرة الحارس ، الذی ابتسم عندما رآهما ، وقال « أحمد » : « قد أتأخر قليلا ، هل آخذ المفتاح ۱ » ، قال الحارس وهو يتسم نفس ابتسامته التي لم يحبها « أحمد » « سوف أظل متيقظا ، إنني أظل هكذا ، ، حتى الصاح ! » ،

خرجا إلى الشارع فقال « قيس » : يبدو أن «جاكومو» واحد منهم ! •

كان « أحمد » يراقب كل الاتجاهات حولهما ، وهما يسيران فوق الرصيف فقال بعد فترة : « لا أظن ا » وصمت قليلا ثم أكمل : ( سوف ترى ) •

فللا سائرين ، حتى وجدا كشك تليقون عمومي قهمس

الله احدث المان جيدا حتى أتحدث في التليفون فالمؤكد أننا مراقبان الآن ، وإلى أي وقت آخر ا ، م

اختفى داخل كشك التليفون ، وأخرج الكارت الذى أعطاه له مد جاكومو » وأدار القرص يطلب تليفون المكتب المشبت في الكارت فجاءه صوت بعمد قليمل : ق من المتحدث ! » • •

سأل « احمد » عن « جاكوسو » وجاءه الرد: « إنه لم يصل حتى الآن ، بالرغم من أنه كان يجب أن يكون موجودا ا » ،

أنهى « احمد » المكالمة ، ثم ضرب الرقم الآخر ، وهو بيته فظل جرس التليفون يتردد فترة ، ثم جاءه صحوت نسائى ، وعرف أنه لم يعد منذ خرج فوضع السماعة مباشرة ، فكر بسرعة : « لابد أن « جاكومو » قد وقع فى أمدهم ا » .

خرج إلى حيث كان « قيس » يقف وهو يراقب الكان حيداً ؛ فقال له « أحمد » : « أعتقد أننى محق فيما فكرت نمه ا » •

نقل أفكاره إلى « قيس » الذي قال : « قد تكون هذه حقيقة • لكنها تحتاج الدليل ! » •

فقال « أحمد » : « إن الدليل سوف يصل إلينا غدا .. ملى المطمم ! » • ثم أخبره يحكاية السيارة كاملة .

كان عليهما أن يتصرفا الآن فمن المؤكد أن أكثر من عين ترفيهما ، وهمس « أحمد » سموف نفترق الآن ، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا في الشارع ، علينا أن نغير أماكننا سوف أنزل في فندق « بلانش » ، وأنت تعمرف مكانه وسوف أنول بالشياطين ، لينتقلوا إليه • نحتاج إلى اجتماع الليلة » ،

افترق الاثنان ، وأخذ كل منهما اتجاها مختلفا . كان أحمد » يفكر : « هل تكون باريس في خدمة العصابة ! » وصل إلى سلم « الاندرجراوند » ، أو « مترو الانفاق » فنزل بسرعة ، وكانت محطة المترو مزدحمة ، فقال في نفسه « هذا شيء طيب ! » واشترى تذكرة ثم اندس بين الناس الحظة ، ثم وصل المترو فقفز فيه ، غير أنه لم يتعد عن لحظة ، ثم وصل المترو فقفز فيه ، غير أنه لم يتعد عن الباب ، فبعد محطين نزل بينما كان يفكر : ( من الضرورى

أن أغير طريقي أكثر من مرة ، حتى لا يستطيع أحدهم افتفاء أثرى إلى •

أنتقل إلى الرصيف الآخر ، وزكب المترو في الاتجاه المضاد ونزل بعد خمس محطات ، إن عليه أن يصعد الآن ، المضاد ونزل بعد خمس محطات ، إن عليه أن يصعد كثيرا ، ثم يأخذ طريقه إلى فندق « بلانش » الذي لا يبعد كثيرا ، وعندما أصبح في الشارع ، كان يبدو هادئا تماما وأخذ طريقه بالقرب من البيوت ، حتى لمح لافتة مضاءة مكتوب عليها : « فندق بلانش » فاتجه إليه بنفس خطواته الهادئة ، عكس فندق « باريس » ا

بعدس عدى سبرين من من الاستقبال ، فتوقف ووضع يده يستقبل في من بدف عبهاز الاستقبال ، فتوقف ووضع يده يستقبل فرندباته ، ويترجمها إلى كلمات ، كانت الرسالة تقول : « نحن في فندق « بلانش » • • « الحجرة ١٦ » •

عندما دخل من باب الفندق الهادىء بالوانه الخضراه ، عندما دخل من باب الفندق الهادىء بالوانه الخضراه ، شعر بالراحة ، وتذكر أول مرة نزل فيها في هذا الفندق ، وكان معه « عثمان » و « إلهام » • سأله الحارس ، فذكر له رقم الحجرة فابتسم الرجل ، ثم أشار إلى طرقة طويلة ، قائلا : « في نهايتها ، جهة اليسار ! » شكره « أحمد »

رانجه إلى العجرة • كانت الطرقة طويلة رطبة وفي نهايتها كانت تنحني جهة اليسار ، فانحني معها •

أخذ يقرأ أرقام الحجرات ، حتى وقف أمام رقم ١٩ ودق الباب بلعة الشياطين و لحظة ثم انفتح ، كان «خالد» يقف قرب الباب و عقدوا اجتماعا سريعا ، وانتهوا إلى تأجيل كل شيء حتى الغد و وهكذا قبل أن تدق الساعة منتصف الليل ، كان الشياطين قد استغرقوا في النوم و منتصف الليل ، كان الشياطين قد استغرقوا في النوم و إلا « أحمد » ، كان لايزال يقظا و فالآن ، لم يعد يأمن لشيء و و كان الصمت في هذا المكان البعيد ، كان يفرض نفسه على لكن الصمت في هذا المكان البعيد ، كان يفرض نفسه على المكان ولم يكن ثمة صوت وكان الهدوء عاملا من عوامل الراحة التي جعلت « أحمد » يستغرق في النوم و

وكمادة الشياطين استيقظوا مسكرين ونزلوا إلى مطهم الفندق ، فتناولوا إفطارهم ، ثم انصرفوا ، وحسب اتفاقهم سوف يذهبون إلى فندق « مارسان » الاحضار حقائبهم ويتجمه « أحمد » إلى مطهم « النيسل » في انتظمار « المسنزوين » .

عندما افترق الشياطين ، كان « أحمد » يفكر في « جاكومو » ، ولذلك فعندما وجد أول تليفون عمومى ، اتجه إليه وألقى الماركات المطلوبة في خزانة التليفون ، ثم تحدث ، كان هو الصوت النمائي الذي سمعه أمس ، وكان يبدو عليه الفزع ، استمع « أحمد » إليه وهو شارد تماما ، وعندما انتهت المكالمة ، طلب رقم المكتب ، ومرة أخرى ، قبل له أنه لم يظهر منذ أمس ،

وضع «أحمد » السماعة ، ثم انصرف ، لقد تأكد له الآن ، أن « جاكومو » ضحية من ضحايا « كوزان » ، أو عصابة « سادة العالم » ، كان يفكر « إن السيارة السيروين ، سوف تكون هي الدليل الأكيد على إدانة « كوزان » ! •

أخذ طريقه إلى مطعم « النيل وكانت الساعة تقترب من العاشرة . فكر لحظة : « إن وصوله مبكرا . سوف يكون أكثر أمانا ! » .

أسرعت خطواته أنه يعرف عدة معرات سريعة . يسكن أن توصله بسرعة . وعندما وصل إلى المطعم ، كان عدد

قليل من الزبائن يأكلون ، وما أن رآه « مسعد » حتى اقترب ناحيته بسرعة مبتسما ، وسأله : أين الأصدقاء ، ابتسم « أحمد » قائلا : « إنهم في الطريق ! » ، قال « مسعد » : « هل تحددون شيئا لغداء اليوم ! » ، « أحمد » : ( لا أظن ، تستطيع أن تختار ماتشاء ! ) ، وصمت قليلا ثم سأل : ألم يسال عنى أحد اليوم ! ، وصمت قليلا ثم سأل : ألم يسال عنى أحد اليوم ! ، نظر له « مسعد » بدهشة وقال : لا أظن ! .

فى نفس الوقت كان أحدهم يظهر على الباب ، ويذكر أسم « مجدى » وهو الاسم الذي كتبه « أحمد » فى استمارة السيارة وهو نفس الاسم الذي يعرفه « مسعد » فاتسم قائلا : هاهو ! •



قرآه الرجل ثم قال : تفضل ١ •

خرج « أحمد » خلف الرجل مباشرة ، حتى لا يعطى لأحد فرصة الاعتداء عليه .

كانت « الستروين » الذهبية تقف أمام المطعم • فوقع « أحمد » إيصالا بالاستلام ، ثم آخذ مفاتيح السيارة ، فانصرف الرجل وظل « أحمد » في مكانه أمامها ينظر إليها لبعض الوقت بينما كان يفكر : لعلها ملغومة وقد تنفجر في أي لحظة ! • وعاد إلى الوراء ، ثم أخرج مسن تنفجر في أي لحظة ! • وعاد إلى الوراء ، ثم أخرج مسن جيبه جهازا صغيرا ضغط زرارا فيه ، ثم وجهه إلى السيارة فأضاء الجهاز •

ابتسم « أحمد » وهو يقول في نفسه : لا بأس • لقد تأكدت الآن • علينا أن نحدد ساعة الصدام ، ومكانه •

اقترب من السيارة ثم أدارها ، وظل يستمع إلى صوت الموتور قليلا ، أوقف الموتور ، ثم فكر : لقد تأخير الشياطين ! ، أرسل رسالة سريعة إليهم فجاءه الرد بسرعة: « نحن في الطريق » ،

لم تمض دقائق حتى ظهر الشياطين وظل «أحمد» يرقبهم



كان « أحمد » يرقب الرجل حيدا وتقدم في هـدوء وهو يقول : « أنا ! » •

الرجل: هل تتسلم السيارة! •

« أحمد » : تعم ! ٠

الرجل: هل الايصال معك ! ٠

وضع « أحمد » يده في جيبه ، ثم قدم له الإيصال .

يقتربون من المطعم م كانوا قد اقتربوا تماما ، فنزل مسن السيارة وما أن رأوه حتى اتجهوا إليه وقال « خالد » : « ممتازة ا » •

ابتسم « أحمد » وقال : بالتأكيد ، لأنها الدليل الحقيقى على إدانة « كوزان » ! •

نظر له الشياطين بدهشة ، فقال : في المطعم سوف أشرح البكم الأمر ! - فاتجهوا إلى المطعم .

وعندما استقروا حول المنضدة قال « أحمد » : إذ السيارة بها جهاز يعطى إشارة للعصابة ، ليعرفوا أين نحن ! وطيعا ، ليس من المعقول أن تباع سيارة عادية بمثل هذا الجهاز ١ •

ثم أخذ يشرح لهم وجهة نظره أن « جاكومو » أوصلهم دون أن يدرى إلى يد العصابة ، فهى التى تملك معرض السيارات ، والحارس فى فندق « باريس » أكد وجودنا بدليل محاولة القتل المتكررة التى تعرضت لها أمس ، ولا أحد يعرفنا فى « باريس » إلا عسلاء رقم « صفر » وللفروض أن « كوزان » منهم ، ولانه شك فينا ، لأننا والمفروض أن « كوزان » منهم ، ولانه شك فينا ، لأننا

لم تصل به فيصبح المنطقي أن يتخلص منا ، وهو يفعل ذلك الآن ، دون أن يظهر ، الذي يحيرني هو : أيهسا الأسبق ، الحارس الذي أبلغ عنا ، أو معرض السيارات ! قال «فهد» : وكيف بكون المعرض ، وهو لايعرفك ! والسسم « أحمد» وقال : هذه هي الخدعة التي لعبتها حتى أعرف ، لقد وضعت على استمارة المعرض علامة الشياطين ، وهذه لا يعرفها إلا عملاء رقم « صفر »، ولابد أنها عرضت على « كوزان » .

فنظروا إلى بعضهم ثم قال ﴿ قَيْسَ ﴾ : إذن علينا أن ننهى الموقف ! •

قال « أحمد » : الذي أفكر فيه هو هل ننقل المعمركة إلى بيت «كوزان » الذي يقع على مشارف « باريس » أو تنقلها إلى أرض أخرى ا •

سأل « خالد » : ماذا تقصد بأرض أخرى ! •

« أحمد » : مليى النجمة !

صنتوا قایلا یفکرون ، ثم قال « قیس » : « بیت کوزان » ا

نظر « أحمد » إلى « خالد » فقال : أوافق • إننا ننهى المسألة كلها دفعة واحدة ! •

فقال لا فهد »: نعم ، ولكن قد لا تتحكم في ملهى « النجمة » جيدا ! •

قال « أحمد » في النهاية : إذن ، بيت « كوزان » ! • كان موعد الفداء قد أوشك فاقترب « مسعد » وقال : هل أتتم مستعدون ! • ابتسموا جميعا ، فقال : « إنها مفاجأة ! » •

غير أن المفاجأة انكشفت بسرعة ، فقد ملأت الرائحة جو المطعم ، كباب مصرى ، ضحك « مسعد » وقال : مارأيكم ، أليست مفاجأة ! ،

قال « خالد »: إنها مفاجأة الموسم!

وعندما انصرف « مسعد » وهو يرد على بعض الزبائن ، اضاف « خالد » : مارأيكم في أن نسميها مفامرة الكباب ! ضحكوا جميعا ، وقال « قيس » : إذن سوف نطلق عليها مغامرة الكباب ، إننا نأكل في صححة الجاسوس « كوزان » أول خائن من عملاء رقم « صفر » .

وانسكوا في الطعام بسرعة ، حتى إذا انتهسوا ، قال « أحمد » : « أدعوكم الآن إلى جولة بين معالم «باريس» . قبل أن نضرب ضربتنا الأخيرة ! .

شكروا « مسعد » وانصرفوا • ركبوا السيارة ، وعن طريق الجهاز الصغير الذي يملكه « أحمد » ، أبطل مفعول الجهاز الذي وضعته العصابة في السيارة وقال ضاحكا : عندما تريد ، سوف نعطيهم الفرصة !

وانطلقت السيارة في شوارع باريس ، غير أن رسالة وصلتهم فجأة من رقم « صفر » : كانت الرسالة تقول : سوف تكون المعركة ساخنة ، غير أنكم أكدتم ما كنت أفكر فيه ! •

نظروا إلى بعض في دهشة • وقال « فهد » : إن التقارير التي وصلت رقم « صفر » أسرع من تقاريرنا • وهكذا ، بقي شيء واحد • المعركة التي تحدد موعدها بعد الغروب مباشرة • •



## خدعة..

كان بيت «كوزان » يقع على مشارف « باريس » ، حيث يبدأ الريف الفرنس ، كان البيت عبارة عن فيالا من دورين ، بيضاء اللون ، حولها حديقة واسعة تماما ، ملأى بأحواض الزهور ، كانت عبارة عن بقعة ضوء فوق سجادة خضراء ، ولم يكن هناك صوت في هذه اللحظة ، إن كل شيء يبدو خارجها هادئا تماما ، غير أن مابداخلها ، كان شيئا آخى ،

كان «كوزان » يجلس في حجرة اليكترونية • • مغطاة بالمؤشرات ، والأزرار وأضواء تلمع • • كانت تبدو وكأنها سفينة نضاء • ولم يكن «كوزان » وحده ، كان معه بعض



كان كوزان يجلس في جرة ألكترونية مفطاة بالمؤشرات والأزرار، وأنهواء تامع .. كانت تبدى وكانها سفينة فنضاء .. وكان بدوعصها قاماً وهو ينظر إلى شاشة تلهمزيون تسامه ويقول، تمطل الجهاز ، ولفد منا (خرالسيارة .

الرجال وكان يبدو عصبيا تماما ، وهو ينظر إلى شائس المينزيون أمامه ويقول: لقد تعطل الجهاز ، وفقدا أثر السيارة وإننا لا نعرف أبن هم الآن و من الضرورى أن تبدأ حملة بحث عنهم ا

نرك مكانه أمام الشائلة ، وأخف يروح ويجيء في الحجرة العجيبة ، بعد لحظة قال أحد الرجال : قد تكون السيارة الاتزال أمام المطعم ! •

قال «كوزان » في عصبية : لا • وحتى لو كانت لا تزال أمام المطعم ، فإن الجهاز يرسل إشارات بمكانهما حيث كانت ! •

فجأة .. صاح فرحا : هاهي ! لقد ظهرت إشارتها فون شاشة التليفزيون إنها تقترب منها . نستطيع الآن .. أن تخلص منهم إلى الأبد !.

أسرع إلى جهاز أمامه ، ثم ضغط عليه ضغطة واحدة ، وهو برقب الشاشة ، لحظة ، ثم ظهر انفجار غطى الشاشة كلها ، وصاح واحد : ( لقد انفجرت ! ) ،

وصرَخ « كوزان » في وحشية : لقد انتهوا إلى الأبد ،

كما انتهى ﴿ جَانَ فَالَ ﴾ ! وأخذ يضحك في عصبية ، والرجال حوله ينظرون إليه في دهشة ، فهم لم يكونوا يعرفون قيمة أن يتخلص من الشياطين ، الذين لا يعرفونهم حتى الآن .

عندما هدأ قال : هيا نحفل بانتصارنا . لقد أنجزت اليوم عملا ضخما . سوف أستطيع أن أكون ثريا آلآن ، فعندى من المعلومات مايدفع فيه « سادة العالم » الكثير ! .

أخذ طريقه إلى خارج الحجرة ، فتبعه الرجال واتجهوا إلى إحدى الحجرات ، كانت هناك منضدة مستديرة تتوسطها ، وحولها بعض الكراسي ، فجلس « كوزان » وهو يضرب طرف المنضدة بيده ، ثم قال : غدا ، نرحل إلى « روما » ، حيث نلتقى بالرأس الكبيرة .

ولم يكد يتم جملته ، حتى غرقت الغرفة في الظلام ، فصرخ : ماذا حدث ! .



## « إنهم الشـ 1 » • •

ولم يكمل كلمته ، فقد أصابته لكمة جعلته يصرخ ، مما جعل الرجال حوله يصرخون : ماذا ، ماذا حدث ! ماذا هناك ! .

عاد الضوء إلى الحجرة • كان الشياطين يقفون كل واحد في مكان ، وقد استمدوا ، إلا أن أحدا من الرجال لم يكن موجودا ، فقد قفزوا من النوافد المفتوحة وقال أحمد بسرعة أضيئوا الحديقة !

فأسرع « فهد » إلى لوحة الاضاءة الموجودة في الصالة؛ ثم جذب سكين الحديقة ، فغرقت في الضوء - كان بقية الشياطين يقفون في النوافذ ، ولمح « قيس » أحدهم يختفي خلف شجرة قريبة من السور المرتفع ، فقال « خالد » : إنهم لم يغادروا السنديقة !

أسرع « قيس » إلى خارج الفيللا ، ودار حولها في العدوء في العدوء في العدوء في العدوء في العجاه « قيس » عرف الشياطين أن بعض الرجال داخل الفيللا ، وحددوا أماكنهم من حيث خرجت الرصاصة ،



فرد: لعله التيار الكهربائي ! • صاح «كوزان »: لا • لو كان التيار الكهربائي ، فان مولد الفيللا يعمل أو توماتيكيا ! • سكت لحظة ، ثم أضاف:

فتوزعوا بسرعة • إلا أن « أحمد » ظل يتحرك قــرب النوافذ ، حتى يرى مايحدث « لقيس » •

لم تمر لحظات ، حتى شاهد الرجل يطير في الهواء وخلفه « قيس » فانهسر الرصاص كالمطر في اتجاههما ، حتى أن الرجل صرخ ، وسقط على الأرض ، ظل « أحمد » يرقب ظهور « قيس » ، غير أنه لم يظهر فأرسل إليه رسالة سريعة : هل أصبت ١ .

وجاءه الرد: الشياطين لا يصابون ! • فابتسم «أحمد»، ثم انطلق •

كانت حجرات الدور العلوى ، هى التى خرجت منها الطلقات وبدأ الشياطين يتصلون ببعضهم . كان الاتفاق : الهجوم على الحجرة من جميع الاتجاهات ...

أسرع «أحمد» فوق ماسورة المياد خلف للبيالا التي المستحبا ، ثم أسرع إلى الباب ، فوجده مغلقا ، أخسرح خنجره ، ثم عالج الباب حتى فتحه ، في نفس اللحظة ، سمع طلقة رصاص فئزل في هدوء على السلم ، كان المحسسة الحذر يخيم على المكان واقترب من أول مار



قال احد بسرعة : أضيواالحديقة . فأسرع فهد الدلومة الإضاءة الموجودة الإضاءة الموجودة الإضاءة الموجودة

قابله ، كان معلقا فأدار أكرة الباب ، فانطلقت عدة رصاصات من الداخل ، أخرج قنبلة دخان ثم نزع فتبلها ، وفتح الباب في هدوء ، انطلقت رصاصات أخرى فألقى القنبلة ، ثم أغلق الباب ،

في نفس اللحظة لمح « خالد » فهمس : « راقب النافذة »! أسرع « خالد » واختفى ، في نفس الوقت ظل «أحمد» واقفا خلف الباب ، لحظة ، وسمع سعالا ، فعرف أن الدخان قد انتشر ،

لحظة أخرى ، ثم فتح الباب ،

ظهر أحدهم ، وكان يسعل بندة ، جدبه « أحسد » من ذراعه بقوة ، ثم دار به دورة كاملة ، وتركه ، فاصطدم بالحائط ، وسقط فوق الأرض بلا حراك ، انتظر قليلا خروج آخر ، إلا أنه سمع صوت « خالد » يهمس : لقد سقط في الحديقة !

جاءت رسالة من « فهد » : هل ظهر «كوزان » ا م اجاب « أحمد » : يبدو أنه في نفس الطابق م تحركوا بميما م

ثم استدرك « أحمد » قائلا : ينبغى مراقبة الحديقة العديقة البية ! •

أسرع « فهد » و « خالد » إلى الحديقة وفي نفس الوقت تحرك « قيس » إلى الطابق الأول .

كان « أحمد » لا يزال يقف في قمة السلم ، يراقب نزول « قيس » ، وما أن وصل إلى الطابق الأول ، حتى رآه « أحمد » وهو يطير في الهواء ، ثم يصطدم بالحائط . في قفزة واحدة كان « أحمد » قد انضم إلى « قيس » الذي وقف بسرعة ، كان هناك ثلاثة رجال يستعدون .

منز « أحمد » عليهم ، إلا أن « قيس » كان أسرع منه إليهم ، فضرب الأول والثانى معا وأصبح الثالث فى يد « أحمد » فلكمه لكمة قوية ، دار على أثرها حول نفسه ، ثم اصطدم بزميله الذى كان « قيس » قد ضربه ضربة خطافية ، جعلته يترنح فى الهواء ، فى نفس الوقت كان الرجل الثالث يطير ، غير أن رجله تعلقت بطرف السجادة الحمراء التى تغطى الأرض ، فسقط على وجهه أمام «أحمد» الذى قفز من فوقه ، وتلقاه « قيس » ، فلقد رأى الذى قفز من فوقه ، وتلقاه « قيس » ، فلقد رأى

« أحمد » غطاء فتحة في الأرض فأسرع إليه وفتحه كانت هناك درجات تنزل إلى أسفل ، وتوقف لحظة ، ثر أرسل رسالة إلى الشياطين : « خالد » ينضم إلى النقد ترسل رسالة إلى الشياطين : « خالد » يظهر أمامه ، ونزلا تر ما درجات بسرعة ، كان هناك سرداب يسدو غارقا في الظلام عند نهايته ،

أخرج « أحمد » مصباحه الصغير ، ثم أضاء المكان .
كان السرداب مستدا بلا نهاية فاسرع الاثنان جريا ، مضت
ربع ساعة ، وهما يجريان بأقصى سرعتهما ، وفجأة ، ظهرت
درجات سلم فتوقفا وقال « خالد » فلنطلق قنبلة دخان .
لم ينطق « أحمد » مباشرة ، غير أنه قال بعد لحظة .
« ليس الآن ، أنها قد تعوقنا عن التقدم ! » وصعد في حذر .
كانت الدرجات تلتف ، حتى ظهر ضوء في نهايتها وعرف « أحمد » أن هذه نهاية السرداب ، استمر في صعوده حتى أحس بهواء الليل وعرف أنها الحديقة ، تقدم في بطء حتى أخرج رأسه يرى ماحوله ، إلا أن طلقة دوت بعواره فاختفي وقال « خالد » : يبدو أنهم قريبون ! ،



نَلْ خَالِدٌ وَ أَحْدُ درجات السام بسرعة فوجدًا سرداياً غارقاً في الظلام، فأخرج أحمد مسباحد الصغير وأضاء الكان، كان السرداب محمدًا بلانهاية، فأسرع الإشنان جرايحتى وصير إلى درجات سام فتوقعنا،



كان صوت طلقات الرصاص قد توقف فتحرك في هدوء الى أقرب باب إليه ودفع الباب دفعة قوية حتى أصبح مفتوحا بكامله ، لم يصدر صوت من داخل الحجرة فدخل في حذر ، واتجه إلى النافذة مباشرة ، والتصق بالجدار ثم نظر إلى الخارج فأبصر أحد الرجال ينتقل من خلف شجرة إلى أخرى ، أخرج إبرة مخدرة ثم ثبتها في مسدسه ، وانتظر

أرسل رسالة إلى الشياطين: النقطة « ج » زاوية ٥٠ ° و وظل قابعا في مكانه هو و « خالد » ولحظة ، ثم علا صوت الرصاص ، فعرف أن الشياطين قد اشتبكوا مع العصابة وظلت الطلقات تئز في الليل وفكر « أحلد » بسرعة : هل يعود إلى الفيللا ! • ثم نقل أفكاره إلى « خالد » الذي قال : سوف أظل هنا • وعد أنث ! •

عاد « أحمد » بسرعة وقطع المسافة في دقائق ، حتى أصبح عند درجات السلم التي تؤدى إلى الفيللا وصعد في حرص ، درجة درجة حتى أخرج رأسه من الفتحة ، أدار عينيه بسرعة وعندما لم يظهر أحد ، قفز إلى السطح ثم احتى بالسلم الدائرى ،



لحظة ، كان الرجل يستعد لينتقل من خلف الشجرة ، فأحكم النيشان ، ثم أطلق الابرة ، وقبل أن يتحرك الرجل ، كان

النيشان ، ثم أطلق الابرة • وقبل أن يتحرك الرجل ، كان قد سقط في مكانه •

فكر « أحمد » المهم هو « كوزان » • أين هو الآن !! وأرسل رسالة لى الشياطين وانتظر • جاءته الردود ، كانت كلها تقول : إن كوزان لم يظهر !• قال في نفسه : هل نفجر الفيللا !• رد في نفسه أيضا : ربما لا يكون داخلها •

مرة أخرى قال : « الحجرة الاليكترونية ! » • لمعت الفكرة في ذهنه فأخذ طريقه إليها ولم يكنهاك صوت ما واقترب في هدوء ، حتى وقف أمام بابها ، الذي كانيفت أوتوماتيكيا فوضع إصبعه فوق الزر ، غير أن الباب لم بتحرك فعرف أن أحدا بداخلها • تحرك بسرعة إلى الطابق بتحرك فعرف أن أحدا بداخلها • تحرك بسرعة إلى الطابق الثاني ، الذي لم يكن فيه أحد الآن ودخل الحجرة التي نعلو الحجرة الاليكترونية • أخرج من جيبه سماعة دقيقة ثم لصقها بأرضية الحجرة ، وعلت الابتسامة وجهه ، لقد سمع صوت « كوزان » ، يتحدث إلى شخص ما •

ظل يستمع إلى المكالمة ، كان « كوزان » يطلب تجدة

سريعة • وأدار زراً في السماعة ، فسمع المتحدث في الطرف الآخر •

كان الصوت الآخر يقول: إن طائرة سوف تصله ، في نفس الوقت ، سوف تصل قوة من رجال العصابة ، لتتولى أمر الفيللا! •

انتهت المكالمة وفكر « أحمد » بسرعة • هـل يقضى على « كوزان » • إنه يستطيع أن يفعل ذلك عندما تصل الطائرة ، لكنه يريد أن يسلمه إلى رقم « صفر » • فكر قليلا ثم قرر أن يرسل رسالة إلى رقم « صفر » ، يشرح فيها المكالمة التي سمعها • بعد قليل جاءته رسالة من رقم « صفر » : سوف ينتهى الأمر كما نريد • فقط ، ابتعد عن العجرة الاليكترونية ! •

أسرع «أحمد » ينزل ، ثم أخذ طريقه إلى الحديقة وأرسل رسالة إلى الشياطين يخبرهم بما حدث ، وكان يقبع قريبا من باب الفيللا ، حيث كانت السيارة « الستروين » المعترقة وقال في نفسه : « كانت خدعة ذكية ، لقد تصور « كوزان » أننا كنا داخل السيارة ، عندما أرسل له الجهائي

الاشارة بانفجارها . وهكذا وقع ! .

بعد قليل ، لفت سمعه شيء وأخذ يقلب بصره في الفضاء كان صوت طائرة هليكوبتر يقترب ، ظل يبحث عنها حتى رأى أضواءها ، واقتربت الطائرة تماما ، حتى هبطت فوق سطح الفيللا ،

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

كانت الدهشة ترتسم على وجهه ، حتى أنه قال في نفسه: هل سيتمكن «كوزان » من الهرب •

ظل يرقب مروحة الطائرة التي توقفت ؛ ثم فكر « لماذا توقفت الطائرة ، المفروض أن تحمل « كوزان » وتهرب اغير أن دهشته لم تستمر فقد سمع صفارات سيارات الشرطة ، فابتسم ، إن هذه خدعة مستازة من رقم « صفر » اقتربت سيارات الشرطة ، حتى أحاطت بالفيللا ، ثم جاء صوت ضابط شرطة من خلال المبكرفون ، يطلب من رجال العصابة تسليم أنفهم ،

أبصر « أحمد » عشرة رجال يخرجون من بين الأشجار ومن أسفل الفيللا ، وهم يتجهون إلى سيارات الشرطه • في نفس الوقت ، كان الشياطين قد ظهروا ، وتجمعوا في الحديقة

ثم علت وجوههم ابتسامة ، وهم يرون « كوزان » ، خارجا من باب الفيللا مقبوضا عليه ، كان حوله رجلان ، اقتربا من الشياطين وقال أحدهم : سوف يصل إلى هناك ، حسب التعليمات !

عرف الشياطين أنها تعليمات رقم « صفر » • اقترب « أحمد » من أحدهما ، وهمس له ببعض الكلمات فنظر الرجل إلى « كوزان » ثم تحدث إليه •

وضع «كوزان» وجهه في الأرض قليلا، ثم استدار إلى داخل الفيللا، بينما ظل الشياطين يرقبونه وهو يسير بين الرجلين، حتى اختفوا داخلها ٠٠

مضت عشر دقائق ، ثم ظهرت ابتسامة على وجوه الشياطين فقد كان « جاكومو » ، يقف على باب الفيللا . وما أن رآهم حتى أسرع إليهم يشد على آيديهم ، وعندما كانت الطائرة ، تغادر الفيللا ، كان الشياطين ومعهم « جاكومو » . بستقلون إحدى سيارات الشرطة فر طريقهم إلى باريس .

لقد انتهى كل شيء على أفضل مايرام . تمت

## 191100

## المنن 10 قرشا











"الحاسوس

سافر الشياطين الـ ١٣ الى باريس للبحث عن جاسوس خطي يعسسرف اسرارهم ويتعامل معهم

فكانت مفامرة مشرة .. اقسسرا تفاصيلها داخل العدد ..